المكتبة الورقية (٤٢)

سُلُوكُ الْمَحَجَّةِ

فِي التَّشُويقِ لاغْتِنَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

كتبه أبو نريد العتيبي –عفا الله عنه– .

## سُلُوك المَحجَة

## فِي التَّسُويِقِ لاغْتِنَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

کتبه

حمد أبوزيد العتيبي

-عفا الله عنه-

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ وَكفَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ على نبيِّهِ المصطفَى، وَعلَى آلِهِ وَصحيهِ وَمَنْ بِهُدَاهُ اقتَدَى.

## أُمَّا بَعد:

فلا ريبَ أَنَّ اللهَ —تعالى— قَدْ جعلَ لكلِّ غايةٍ مقصودةٍ طريقاً مُوصلاً إليها، وَكُلَّما كانَ المقصودُ أحبَّ إلى اللهِ كانَ تعريفُ السَّالكينَ بالطريق الموصلةِ إليه أَتَمَّ، وتذليلُها للمتعبدينَ أكملَ.

وَاللّهُ -سبحانه- يختارُ مِنَ الزَّمانِ وَالمكانِ وَالأعيانِ ما يشاءُ تخصيصاً بالفضلِ والإِنْعامِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَامُ ﴾ وَيَخْتَامُ ﴾ والقصص: ٦٨]. وتبعاً لمقتضى علمه وحكمتِه يكونُ الاختيارُ ، فأمرُهُ نافذُ وحُكْمُهُ ماض سُبْحانَهُ هُوَ الملكُ القهّارُ.

وَمِنْ حَكُمةُ اللهِ فِي هَذَا الاصطفاءِ أَنْ يَجَعَلَ فِي مَا وَقَعَ عَلَيهِ الاجتباءُ سرّاً لطيفاً، وَمَعْنَى بَديعاً لأصحابِ القلوبِ الحيَّةِ، والأنْفُسِ الزَّكيَّةِ لأجلِهِ تَمَّ التَّخصيصُ، واستُحِقَّ التَّفضيلُ.

فَمِمَّا اصطفاهُ اللهُ مِنَ الزَّمانِ ليكونَ مَوْضعاً لِعبادَتِهِ وَطاعتِهِ عَشْرُ وَي الْحَجَّةِ وَهِيَ الأَيَامُ المعلوماتُ، كَمَا قَالَ —تعالى—: 

﴿ وَيَذْ كُرُوا اسْ مَ اللَّهِ فِي آيامِ مَعْلُومَاتِ ﴾ [الحج: ٢٨].

وعلَّقَ ذكرَهُ الَّذِي هُوَ مُنْتَهَى اللَّذَّاتِ الَّتِي يمكنُ أَنْ ينالَهَا العبادُ فِي هَذِهِ الحياةِ فِي أَثْنَاءِ هذَا الزَّمنِ الفاضلِ؛ فيذكُرُوا اسمَهُ ﴿عَلَى مَا فِي هَذِهِ الحياةِ فِي أَثْنَاءِ هذَا الزَّمنِ الفاضلِ؛ فيذكُرُوا اسمَهُ ﴿عَلَى مَا فِي هَذِهِ النَّقَ مَنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ "تَحْرِيضاً عَلَى التَّقَرُّبِ وَتُنبِيهاً عَلَى مُنْتَضَى الذِّكُرُ والبيضاوي: ص/١٢٣).

فَوَصفَهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ- (بالمعلوماتِ) اللهِ عَلَى عِلْمِهَا عِلَى عِلْمِهَا بِعُلَوْ عَلَى عِلْمِهَا بِحَالِهِ اللهُ اللهُ عِلْمِهَا مِنَ الشَّعائِرِ بِحِسابِهَا" (البغوي: ٥/٣٧٩)؛ لأجلِ إقامةِ مَا يَتَعلَّقُ بِهَا مِنَ الشَّعائِرِ بِحِسابِهَا " (البغوي: ٥/٣٧٩)؛ لأجلِ إقامةِ مَا يَتَعلَّقُ بِهَا مِنَ الشَّعائِرِ العظامِ الَّتِي بِهَا قَوامُ الدِّينِ وَالدُّنيَا.

ومِنْ ذَلكَ تَعظيمُ البيتِ الحرامِ وَتَطهيرُ أَرْكانِهِ العظامِ بإقامةِ التَّوحيدِ ونفي التَّنديدِ بأنْ لا يُعْبَدَ إلا الله، وَإبطالِ الشِّركِ بكُلِّ أَحَدٍ سِوَاهُ حتَّى يَنْعمَ الخلقُ بتعظيمِهِ مَحبَّةً لإكرامِهِ، وَخُضُوعاً لِجَلالِهِ عِنْدَ عُكُوفِهِم بِفِنَاءِ بيتِهِ الْمُعَظَّمِ، وطوافِهِمْ حَوْلَ بِنَائِهِ الْمُفَخَّمِ.

وهم قائمونَ له رُكَّعاً سُجَّداً قد امتلأت قلوبُهم من جلالِهِ وَجَمالِهِ، وهم قائمونَ له رُكَّعاً سُجَّداً قد امتلأت قلوبُهم من جلالِهِ وَجَمالِهِ، وقد كانَ الشَّوقُ يحدوهُم مِنْ كُلِّ فَجِّ عميقٍ قاصدينَ رِضَاهُ مُبتغينَ عَفْوَهُ راغبينَ فِي فضلِهِ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ.

فَعِنْدَهَا تَكْتَمِلُ فِي قلوبهم تقوَاهُ فِي رِحلةِ الإِيمانِ الَّتِي تَمَّ معظمُهَا فِي هَذِهِ العَشْرِ العظامِ المشتملةِ عَلَى ذكرهِ وَتلبيَةِ نِدَائِهِ وَالوقوفِ في هَذِهِ العَشْرِ العظامِ المشتملةِ عَلَى ذكرهِ وَتلبيةِ نِدَائِهِ وَالوقوفِ في مشاعرِ الحَجِّ عرفة ومُزْدلفة ورَمْي الجِمَارِ وَالمبيتِ بمنى مُكلِّلِينَ أعمالَهُم بأكرمِ الأيَّامِ —يَوْمِ النَّحْرِ— الَّذِي تُرَاقُ فيه الدِّماءُ مُؤذنة بتعظيمِه، وَتمجيدِه، وتكبيرِه، وتقديسِه، وتَسْبيحِه، وَتَنْزيهِه؛

- حَمْداً لَهُ عَلَى هدايتِهِ.
- وشكراً لَهُ عَلَى توفيقِهِ.

كَمَا قَالَ -تعالى-: ﴿ وَإِذْ بَوَأَنَا لَا بَرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا بَرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا يَشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّافِفِينَ وَالْقَامِينَ وَالرُّحَعِ السُّجُودِ \* وَأَذِن فِي النَاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ مرجالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَعَيْقٍ \* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِي أَيَامِ فَجَ عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِي أَيَامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا مَرَى قَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا مَرَى قَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِينَ \* ثُمَ لَيْقُضُوا تَقَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُومَ هُمْ وَلْيُوفُوا نِذُومَ هُمْ وَلْيُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَنْفِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ عَلَيْ مَا مَرَى قَهُم مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَحُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْمُؤْمِلُونُ اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَلَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَلَ اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ الللّهُ الللّهُ فَ

وَلَمَّا كَانَتْ لَهَذِهِ الْعَشْرِ هَذِهِ الْمَنَابِعُ الإيمانيَّةُ، وَالمناهلُ الرَّبَّانيَّةُ عَمَّتْ بركتُهَا غيرَ أهلِ الحَجِّ؛ بأنْ شُرِعَ لكُلِّ أهلِ الأصقاعِ الثَّجُّ، وَهُوَ عَمَّتْ بركتُهَا غيرَ أهلِ الحَجِّ؛ بأنْ شُرِعَ لكُلِّ أهلِ الأصقاعِ الثَّجُّ، وَهُوَ إِراقَةُ الدِّماءِ ، تقرُّباً إلَى اللهِ.

فَقَدْ جَاءَ عَن "مخنف بنِ سُليمٍ قَالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فَي وَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاتٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى إِلَيْهِ اللهُ عَلَى إِنْ عَلَى عَلَيْ اللهُ إِنْ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

وَمِنْ تَمامِ الأضاحي "احترامُ الشُّعومِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا حَجَّ أو اعتمرَ؛ فَإِنَّهُ لا يحلقُ مرأسهُ حتَّى يبلغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَأَمرَا دَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اعتمرَ؛ فَإِنَّهُ لا يحلقُ مرأسهُ حتَّى يبلغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَأَمرَا دَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ النَّسُكِ" أَنْ يَجْعَلَ لِعِبَادِهِ الَّذِينَ لَمْ يَحُجُّوا وَيَعْتَمرُوا نَصِيباً مِنْ شَعَائِمِ النَّسُكِ" (شرح رياض الصالحين لابن عثيمين: ٤/ ٣٥٢).

فَتَبَتَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً -رَضِيَ اللهُ عنها-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ كَانَكُهُ ذُبِحُ يَذُبُحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ كَانَكُهُ ذُبِحُ يَذُبُحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَامِ فَشَيْئًا حَتَى يُضَحِّي (رواه مسلم).

وَلَمَّا كَانَ لأهلِ الموقفِ العَجُّ -وَهُوَ رفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ - فقد شرَعَ اللهُ لسائرِ العبادِ الجهرَ بالتَّكبيرِ -مُطْلقاً وَمُقيَّداً - إِظْهَاراً للتَّعظيمِ وَالتَّسبيح وَالحَمْدِ.

فَقَدْ قَالَ البُخَارِيُّ: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَبُرَةً: «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي آيَامِ العَشْرِيُ كَبِّرَانِ، وَيُكِبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا»".

فَالمَتَأُملُ فِي هذه الأوقات المباركة، والأزمنة الفاضلة يجدُ أنَّ الله صَعالى قدْ عَمَّ كُلَّ لحظاتِها بأنواع مِنَ الطَّاعات، وَالأعمالِ السَّالحاتِ تقودُ القلوبَ إِلَى عَلَّامِ الغُيُوبِ.

فَصَارَتْ لحظاتُهَا مَدَارِجُ لِلْكَمَالاتِ تُوصِلُ العِبَادَ إِلَى رِضَا رَبِّ الْأَرضِ والسَّمواتِ حتَّى تنعمَ قلوبُهُم بتقوَاهُ وَتَأْنسَ نفوسُهُم بخدمتِهِ وَطَلَبِ رضَاهُ.

فَلا عَجَبَ بَعْدَ ذلكَ أَنْ تكونَ هذِهِ الأوقاتُ مُختارةً وَمُجتباةً؛ لأجلِ ما يحصلُ فيها مِنْ تحقيقِ تقوَى اللهِ، وَالوُصولِ إِلَى مَا يحبّهُ وَيَرْضَاهُ.

فَجَاءَ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: " مَا مِنْ أَيَامٍ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مَنْ هَذِهِ الْأَيَامِ" يعني أيام العشر. قالوا: يَا رسولَ اللهِ، وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، إلاَّ مَجُلُ حَرَجَ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ الله، إلاَّ مَجُلُ حَرَجَ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ الله، إلاَّ مَجُلُ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِه، فَلَهُ مَنْ ذَلِكَ بِشَيَءٌ " (رواه البخاري).

"وقوله: "العمل الصالح" يشمل: الصلاة، والصدقة، والصيام، والذكر، والتكبير، وقراءة القرآن، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الخلق، وحسن الجوار، وغير ذلك ... " (شرح رياض الصالحين لابن عثيمين: ٣٦٧/٣).

فَالْحِكُمةُ البديعةُ فِي فَضلِ العبادَةِ فِي هَذِهِ العَشْرِ عَلَى مَا عداهَا مِنَ النَّهِ اللهِ اللهِ إلا فِي الصُّورةِ المستثناةِ أَنَّ اللهِ اللهِ إلا فِي الصُّورةِ المستثناةِ أَنَّ المتعبدَ فيها يصلُ إلَى حقيقةِ التَّقْوَى، وَتَحقيقِ الإيمانِ وَالإسلامِ لِمَا المتعبدَ فيها يصلُ إلَى حقيقةِ التَّقوَى، وَتَحقيقِ الإيمانِ وَالإسلامِ لِمَا الشَّعبدَ فيها يصلُ إلَى عَدْلِ العظامِ الَّتِي تُفْضِي بالصَّادِقِ إلَى بَذْلِ قلبهِ وَمُولاهُ.

قَالَ الْبِنُ حَجَرٍ - رَحِمهُ اللهُ-: "وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي اِمْتِيَازِ عَشْرِ ذِيْ الْحِجَّةِ؛ لِمَكَانِ اِجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ، وَهِيَ الصَّلاةُ وَالصِّيامُ وَالصَّيامُ وَالصَّيامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ ، وَلا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ" (الفتح: وَالصِّيامُ وَالصَّدقةُ وَالْحَجُّ ، وَلا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ" (الفتح: ٤٦٠/٢).

فَالْمَقْصُودُ مِنَ العُبُوديَّةِ اللهِ تحقيقُ مَا لِلْقلبِ وَالرُّوحِ مِنَ العُبُوديَّةِ بَعَامُ السُّنَنِ النَّبويَّةِ، وَهَذِهِ المواسمُ فيها مِنْ لطائفِ الرُّبُّوبيَّةِ نَسَائمُ تَحْيَى بِهَا القُلُوبُ، وَتَبتهجُ بها الأَرْواحُ، وَتأنسُ بها النُّفُوسُ.

يَا خَادِمَ الجِسْمِ كُمْ تَشْقَى بِخِدْمَتِهِ \* اتْعَبْتَ جِسْمَكَ فِيمَا فِيهِ خُسْرَانُ أَقْبِلْ عَلَى الرُّوحِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا \* فَأَنْتَ بِالرُّوحِ لا بِالْجِسْمِ إِنْسانُ

والحدد لله على توفيقه،

والصلاة والسلام على نبينا وخليله، وعلى آله ورفيقه.

\*\*\*